# كالمكالى قصص فكاهية

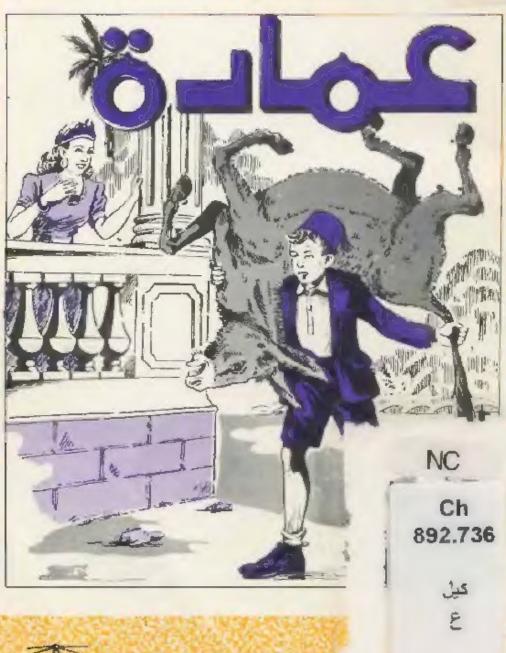



دارالمعارف



رقم التسجيل ١٥٥٥ م

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القامرة

### **کالک**الی

قصص فكاهية



الطبعة السادسة عشرة



## ١ - • عُمَارَةُ » فِي تَبِيْتِ أُمَّهِ

كَانَ «مُمَارَةُ» وَلَدًا شَدِيدَ الْكَتَلِ. وَكَانَ يَعِيشُ مَعَ أُمَّهِ الْفَقِيرَةِ الْتِي تَعْمَلُ الْمَلاسِ وَكَانَ يَعِيشُ مَعَ أُمَّهِ الْفَقِيرَةِ الْتِي تَكْسِبُ قُوتَهَا وَقُوتَ وَلَدِها بَعْدَ تَعَبِ شَدِيدٍ . فَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ وَمُمَارَةً » تَخْمِطُ الْمَلاسِ للْحَمِانَ ، وَتَقْتَاتُ - هِيَ فَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ وَمُمَارَةً » تَخْمِطُ الْمَلاسِ للْحَمِانَ ، وَتَقْتَاتُ - هِيَ

نَقَدْ كَانَتْ أَثُمُ وَمُمَارَةَ » تَخِيطُ الْمَلابِسَ لِلْجِيرانِ ، وَتَقْتَاتُ – هِيَ وَوَلَدُها «مُمَارَةُ » – بِما تَأْخُذُهُ مِنَ الْأَجْرِ الْقَلِيلِ عَلَى عَمَلِها الْكَثِيرِ .

وَكَانَ هَ مُمَارَةُ ، لا يَعْمَلُ شَيْئًا طُولَ النَّهَارِ ، بَلْ يَقْضِى أَكُنَرَ وَكَانَ مُهْمِلُ دُرُوسَهُ ، وَكَانَ مُهْمِلُ دُرُوسَهُ ، وَقَنْتِهِ فِى النَّهْ مِ وَالْجُلُوسِ فِى الْبَيْتِ . وَكَانَ مُهْمِلُ دُرُوسَهُ ، وَلا يَخْفَظُ مِنْهَا شَيْئًا . وَكَانَ إذا خَرَجَ — لِشِراء شَى مِنَ الشُّوقِ — فلا يَخْفَظُ مِنْهَا شَيْئًا . وَكَانَ إذا خَرَجَ — لِشِراء شَى مِنَ الشُّوقِ — فابَ طُولَ النَّهارِ ، ثُمَّ عادَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا .

...

وَكَانَتْ أَثُمُهُ تُو بِيْخُهُ عَلَى كَتَلِهِ ، وتُعَاقِبُهُ عَلَى إِهْمَالِهِ ، فَلا يَنْفَعُ فِيهِ تَوْ بِينِخُ ، وَلا يُؤَثِّرُ فِيهِ عِقابٌ ؛ حَتَّى تَشِيَتْ أَثُمُهُ مِنْ إِصَلاحِهِ .

### ٢ – إخْراجُهُ مِنَ الْمَدُّرَسَةِ

وما زالَ ، عُمَارَةُ ، كَكُمْلُ فِي دُرُوسِهِ ، و يُهْمِلُ خِفْظَهَا ، وَيَهْمِلُ خِفْظَهَا ، وَيَتَأَخِّرُ – فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَيَّامِ – عَنْ مَوْعِدِ الْعَمَلِ فِي الْمَدْرَسَةِ ، وَيَتَأَخِّرُ – فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَيَّامِ – عَنْ مَوْعِدِ الْعَمَلِ فِي الْمَدْرَسَةِ ، حَتَّى أُخْرِجَ مِنْهَا لِلكَمَلِهِ وَإِهْمَالِهِ .

وَ لَمَّا جَاءَ مَوْعِدُ الْمَدْرَسَةِ فِى الْيَوْمِ النَّالِي ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهَا ، سَأَلَتُهُ أُثْمُهُ غَاضِهَ :

« لِمَاذَا لَمْ تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي هٰذَا الْبَوْمِ ؟ وَمَا بِاللَّكَ تَمَنَّاءَبُ أَيُّهَا الْكَثَّلانُ ؟ »

فَقَصَّ عَلَيْهِا مَا حَدَثَ لَهُ . فَاشْتَدَّ غَضَبُها عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ لَهُ مُتُوَعِّدَةً : « لَقَدْ حَدَّرْنُكَ عَاقِبَةَ النَّهَاوُنِ وَالْكَسَلِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ مُتُوعِّدَةً : « لَقَدْ حَدَّرْنُكَ عَاقِبَةَ النَّهَاوُنِ وَالْكَسَلِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ نَصِيحَتِي . وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ - بَعْدَ أَنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ مَا فَي مَعْلِ لِلْمَكْمِبِ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ مَنْ الْمَدْرَسَةِ ، أَوْ تَعْمَلَ أَي عَمَلٍ لِلْمَكْمُوبَ فَوْكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ ، كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ ، كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ ، كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ » .

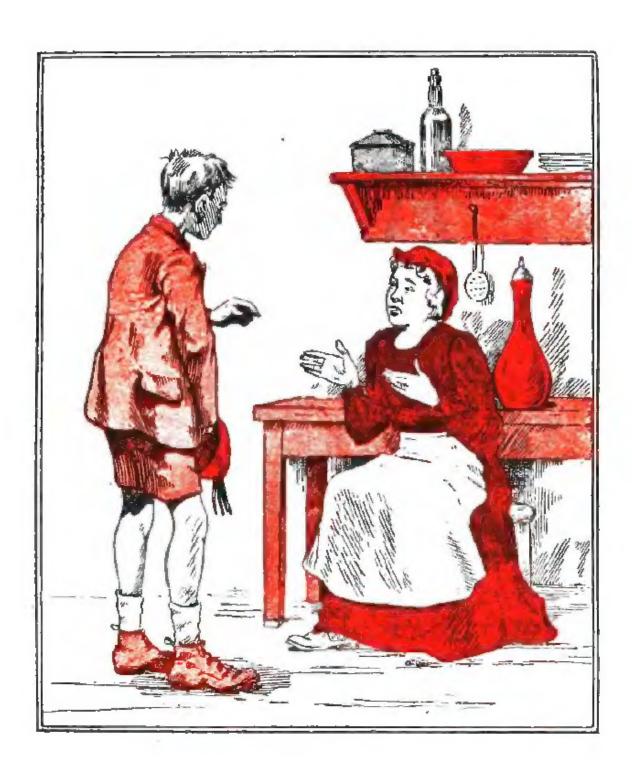

## ٣ - «مُمَارَةً» وَالزَّارِعُ



فَلَمْ يَجِدْ ، عُمَارَهُ ، أَمَامَهُ غَيْرَ الْعَمَلِ ، خَوْفًا عَلَى تَفْسِهِ مِنَ الطَّرْدِ . فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ — فِى الْبَوْمِ الْأَوَّلِ — وَظَلَّ يَعْمَلُ مَعَ زارِعِ فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ — فِى الْبَوْمِ الْأَوَّلِ — وَظَلَّ يَعْمَلُ مَعَ زارِعِ طُولَ النَّهَارِ . فَأَعْطَاهُ الزَّارِ ثُم قِرْشًا أَجْرًا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ . طُولَ النَّهارِ . فَأَعْطَاهُ الزَّارِ ثُم قِرْشًا أَجْرًا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ .

فُسَارَ ﴿ عُمَارَةُ ﴾ فِي طَرِيقِهِ عَائِدًا إِلَى تَيْتِهِ – وَالْقِرْشُ فِي الْمِهِ بِ فَسَارَ ﴿ كُلُّ قُولَتِهِ – لِلنَّعْبُرَ اللّهِ إِلَى قَنَاةً فِي طَرِيقِهِ ، فَقَفَزَ – بِكُلُّ قُولَتِهِ – لِلنَّعْبُرَ اللّهَ الْقَرْشُ مِنْ يَدِهِ فِي الْمَاءِ ، وَبَعَثَ عَنْهُ كَثِيرًا الْقَنَاةَ ، فَسَقَطَ الْقِرْشُ مِنْ يَدِهِ فِي الْمَاءِ ، وَبَعَثَ عَنْهُ كَثِيرًا فَلَمْ يَجِدُهُ .

فَعَادَ إِلَى يَيْتِهِ مُنَأَلِّمًا حَزِينًا .

وَ لَمَّا فَصَّ عَلَى أُمَّهِ مَا حَدَثَ لَهُ ، قَالَتْ لَهُ مَدُهُوشَةً : • كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَضَعَ الْقِرْضَ فِي جَيْبِكَ حَتَى لا يَنْقُطَ مِنْ يَدِكَ ! •

فَقَالُ لَهَا : " سَأَعْمَلُ بِنَصِيحَتِكِ مُنْذُ الْفَدِ ، فَلا تَنْضَيِينَ عَلَى مُنْذُ الْفَدِ ، فَلا تَنْضَيِينَ عَلَى ، يا أُمِّى ، .



## ع - قَدَحُ اللَّبَنِ

وَ فِي الْبَوْمِ الثَّانِي أَعْطَاهُ الزَّارِعُ فَدَمًّا مِنَ اللَّبَنِ .

نَوَضَعَهُ "عُمَارَةُ" فِي جَيْبِهِ . وَلَمْ يَكَدُ يَمْشِي قَلِيلًا ،

وَلَمَّا عَلِمَتْ أَثُّهُ مَا حَدَثَ

لَهُ ، قَالَتْ لَهُ مَدْهُوشَةً :

« وَيُتَمَكُ ! لِماذَا لَمْ تُغَطُّ

الْقَدَحَ ، حَتَّى لا يَسِيلَ مِنْهُ اللَّبَنُ ؟ ،

المام و المام

فَقَالَ لَهَا : « سَأَفْعَلُ فَعَالًا فَعَالًا اللهِ عَلَى الْمَرَّةِ التَّالِيَةِ . فَلا تَنْضَى عَلَى ، يَا أُمِّى » .

البث ، اعطاه في عُلْبَةِ ، في عُلْبَةِ ، لَمُا وَصَلَ بُحَتُهُ أَمْهُ بُحَتُهُ أَمْهُ بُحَتُهُ أَمْهُ بُحَتُهُ أَمْهُ بُحَتُهُ أَمْهُ بُحَتُهُ أَنْهُ البَواء ن والحَيُوانِ

قَلْمَاجاء الْيَوْمُ النَّالِثُ ، أَعْطاهُ الرَّارِعُ دَجَاجَة صَغِيرَة ، أَجْرًا لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَضَعَها فِي عُلْبَةٍ ، وَوَضَعَها فِي عُلْبَةٍ ، وَأَخْكُم غِطاءها . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَحَ الْعُلْبَة ، فَوَجَدَ الْعُلْبَة ، فَوَجَدَ اللَّجَاجَة مَيِّنَة . فَوَبَخْتَهُ أَهُمْهُ الدَّجاجَة مَيِّنَة . فَوَبَخْتَهُ أَهُمْهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ مَدْهُونَة : عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ مَدْهُونَة : هُوَيْخَكُ اللَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْهُواء مُرُورِيُ لِحَيَاةِ الْإِنْهَانِ وَالْحَيُوانِ ضَرُورِيُ لِحَيَاةِ الْإِنْهَانِ وَالْحَيُوانِ ضَرُورِيُ لِحَيَاةِ الْإِنْهَانِ وَالْحَيُوانِ وَالنَّابِ ؟ فَكَيْفَ تَهِيثُ وَالنَّالِ وَالْحَيُوانِ وَالنَّالِ وَالْحَيُوانِ عَلَى وَالنَّالِ وَالْحَيْوانِ إِلَيْهَانِ وَالْحَيْوانِ ؟ فَكَيْفَ تَهِيثُ لَيْهِانِ وَالْحَيُوانِ عَلَى النَّالِ وَالْحَيْوانِ عَلَى النَّالِ وَالْحَيْوانِ عَلَى فَالْمَانِ وَالْحَيْوانِ عَلَى وَالْتَابِ ؟ فَكَيْفَ تَهِيثُ لَكُونَا عَلَى وَالنَّالِ وَالْحَيْوانِ عَلَى وَالنَّالِ وَالْحَيْوانِ عَلَى فَالْتَالِ ؟ فَكَيْفَ تَهُ الْمُؤْمِنِي وَالنَّانِ وَالْحَيْوانِ وَالنَّالِ وَالْحَيْوانِ وَالنَّانِ فَيْ فَالْتَهُ عَلَى فَيْفَ فَيْفِلُ فَلَالِهُ وَالْعَيْوانِ وَالنَّالِ وَالْعَيْوانِ وَالنَّالِ وَالْعَيْوانِ وَالنَّالِ وَالْعَيْوانِ وَالْعَابِ ؟ فَكَيْفَ تَوْلِي فَلَالَهُ فَيْفَاء الْعَالَيْقِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالِي وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالَ وَالْعَيْوانِ وَالْعَالِيْلِ وَالْعَالَالَ وَالْعَيْوانِ الْعَالِي وَلَالْمَا لَالْمَالِولَا اللَّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَالَةُ الْمَالِولَا الْعِيْوالِي وَالْعَلَالَ وَالْعَالَةُ الْمَالِلْولَةُ اللَّهُ وَالْمَالِولَةُ الْمَالِقُولَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْفَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللْهُ الْعَلَالَةُ ال

الدَّجَاجَةُ بَعْدَ أَنْ غَطَيْتَ الْعُلْبَةَ وَحَرَمْتُهَا أَنْ تَنْنَفَسَ الْهُوَاء ؟ للسَّاذَ لَمْ تَحْيِلُها بِيَدِكَ ؟ \* فَقَالَ لَهَا مُتَضَرَّعًا نادِمًا : السَاذَ لَمْ تَحْيِلُها بِيَدِكَ ؟ \* فَقَالَ لَهَا مُتَضَرَّعًا نادِمًا : «سَأَفْعَلُ ذَلِكِ فِي الْمَرَّةِ التَّالِيَةِ ، فَلا تَغْضَبِي عَلَى ، بِاللَّيِّي . وَاللَّهُ مَا نَعْضَبِي عَلَى ، بِاللَّهِي .

## ٦ – قِط الْغَبَّارِ

وَ فِي الْيَوْمِ الرَّا بِسِعِ ذَهَبَ ، عُمَارَةً ، إِلَى خَبَّازٍ ، فَكَا فَأَهُ الْغَبَّازُ - عَلَى عَمَادِهِ - يِقِطِ أَبْيَضَ . فَقَرِحَ بِهِ ، عُمَارَةً ، وَحَمَلَهُ بِيدِهِ



عَائِدًا - فِي طَرِيقِهِ - إِلَى الْمَيْتِ. وَمَا كَادَ يَمْشِي خَطَوَاتٍ قَلِيلَةً خَتَى عَائِدًا - فِي طَرِيقِهِ - إِلَى الْمَيْتِ. وَمَا كَادَ يَمْشِي خَطَوَاتٍ قَلِيلَةً خَتَى خَمَثَهُ الْقِطُ بِمَخَالِبِهِ (أَعْنِي : خَدَشَهُ بِأَظَافِرِهِ) ، وَفَرَ هَارِبًا مِنْهُ .

فَلَمَّا وَصَلَ «عُمَارَةُ» إِلَى تَيْتِهِ قَصَّ عَلَى أُمَّهِ مَا حَدَثَ لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ مَدْهُوشَةً : «مَا أَعْجَبَ أَمْرُكُ يَا «عُمَارَةُ» ! لِمَاذَا لَمْ تَرْبِطِ فَقَالَتْ لَهُ مَدْهُوشَةً : «مَا أَعْجَبَ أَمْرُكُ يَا «عُمَارَةُ» ! لِماذَا لَمْ تَرْبِطِ الْقَطَّ يِحَبُّلُ ، وَتَجُرَّهُ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ ؟ »

فَقَالَ لَهَا : « سَأَفْعَلُ ذَٰلِكِ فِى الْمَرَّةِ التَّالِيَةِ ، فَلا تَغْضَبَى عَلَىَّ يَا أُمِّى » . • فَخذُ الْخَرُوفِ • فَخذُ الْخَرُوفِ



وَلَمَّا جَاءَ الْيَوْمُ الْحَامِسُ ذَهَبَ ﴿ عُمَارَةً ﴾ إِلَى قَصَّابٍ ﴿ أَىٰ : جَزَّارٍ ﴾ فَكَا فَأَهُ عَلَى نَشَاطِهِ بِفَخِذِ خَرُوفٍ .

فَرَ بَطَهَا « مُمَارَةُ » بِحَبْلِ ، وَما زالَ يَجُرُّهَا حَتَّى وَمَــَلَ إِلَى الْبَيْتِ .

فَرَأَتْ أَنَّهُ فَخِذَ الْخَرُوفِ مُلَطَّخَةً بِالْوَحَلِ وَالْأَقْذَارِ. فَرَمَتُهَا غَاضِبَةً ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ ﴿ وَيُحَكَ - يَا عُمَارَةُ - أَمَا كَانَ خَيرًا لَكَ أَنْ تَخْمِلَ هٰدِهِ الْفَخِذَ عَلَى كَتْفِكَ ؟ ﴾ فَقَالَ لَهَا : ﴿ سَأَفْعَلُ ذَٰلِكِ فِي الْمَرَّةِ التَّالِيَةِ ، فَلا تَغْضَبِي عَلَى يَاأَمًى ﴾ .

## ٨ – جَيَّشُ الرَّاعِي

وَ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ ذَهَبَ ﴿ مُمَارَةً ﴾ إِلَى راعِي غَنَّمٍ ، وَظَلَّ



رُنْعَى الْغَنَمَ أَكْنَارَ النَّهَارِ . فَأَعْطَاهُ الرَّاعِي النَّهَارِ . فَأَعْطَاهُ الرَّاعِي جَعْشَهُ لِيَرْكَبَهُ وَيَعُودَ بِهِ فِي صَباحِ الْبَوْمِ النَّالِي . وَكَانَ المُعَارَةُ ، وَكَانَ المُعَارِةُ ، فَخَمَلُ النَّهِ الْجِشْمِ ، فَخَمَلُ الْجَشْمِ ، فَخَمَلُ الْجَشْمِ ، فَخَمَلُ الْجَشْمِ ، فَخَمَلُ الْجَشْمِ ، فَخَمَلُ الْجَشْمُ عَلَى كَتِهِيهُ ، وَلَا اللَّهُ عَلَى كَتِهِيهُ ، الْجَشْمُ عَلَى كَتِهِيهُ ، الْجَشْمُ ، وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِيْهِ ، وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ عَائِدًا إِلَى الْتَيْتِ .

## ٩ - بِنْتُ الشَّلْطَانِ

وَمَرُ وَمُهَارَةُ وَعُمَارَةً وَ عَلَى قَصْرِ وَسَيْدَةِ الْحِسانِ وَ فِلَمَا وَأَنْهُ - وَهُو يَحْمِلُ وَكَانَتْ وَاتِفَةً فِي شُرْفَةِ الْقَصْرِ ، فَلَمَّا وَأَنَهُ - وَهُو يَحْمِلُ الْجَحْشَ عَلَى كَنْفِيهِ - عَجِبَتْ أَشَدَّ الْعَجَبِ ، وَظَلَّتْ تَضْحَكُ مِنْ الْجَحْشَ عَلَى كَنْفِيهِ - عَجِبَتْ أَشَدَّ الْعَجَبِ ، وَظَلَّتْ تَضْحَكُ مِنْ مَنْفَرِهِ . وَكَانَتْ وَسَيِّدَةُ الْحِسانِ وَمَرِيضَةً ، مُنْفَيِضَةَ الصَّدْرِ ؛ فَلَمَّا ضَحَكَتْ شُفِيتْ مِنْ مَرَضِها .

فَائِتَهَجَ السُّلْطَانُ بِشِفَاتُهَا ، وَكَافَأَ هُ تُمَارَةً » عَلَى ذَٰلِكَ أَجْزَلَ مُكَافَأَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ سَبَبَ شِفَاتُها .

## ١٠ - خاتِمَةُ الْقِصِيَّةِ

وَفِى الْبَوْمِ النَّالِي ، أَرْسَلَ النُّلُطَانُ إِلَى « مُمَارَةً » وَأُمِّهِ ، وَأَمَّهِ ، وَأَكْرَبُهُمَا أَحْسَنَ إِكْرَامٍ . وَوَكُلَ بِعُمَارَةً مُدَرِّكًا يُعَمَّلُهُ . وَوَكُلَ بِعْمَارَةً مُدَرِّكًا يُعَلَّمُهُمْ . وَوَكُلُ بِعُمَارَةً مُدَرِّكًا يُعَلِّمُهُمْ .

غَافُبَلَ «عُمَارَةُ» عَلَى دُرُوسِهِ – مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ – بِنَمَاطٍ عَلَيْهِ زَمَنْ قَلِيلٌ ، حَتَّى عَجِيبٍ ، وَ تَرَكَ الْكَمَالَ . وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْهِ زَمَنْ قَلِيلٌ ، حَتَّى

بَرَعَ فِى الْمُلُومِ ، وَأَصْبَحَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِى النَّمَاطِ وَالذَّكَاء ، بَمْدَ أَنْ كَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِى الْكَتَلِ وَالْغَبَاءِ .

وَأُعْجِبَ النُّلُطَانُ بِأَدَبِهِ وَنَشَاطِهِ ، فَزَوَّجَهُ بِنْنَهُ .

وَبَمْدَ أَعُوامٍ مَاتَ السُّلْطَانُ ، فَخَلَفَهُ ﴿ مُمَارَةً ﴾ عَلَى الْمُالْكِ ،

وَصَارَ - مِنْ بَعْدِهِ - سُلْطَانًا ، فَعَكُمَ الْبِلادَ بِأَلْمَدُلِ .

وَعَاشَ وَعَمَارَةُ » وَرَوْجُــــهُ وَأَثُمُهُ فِي نِعْمَةٍ وَسُرُورٍ ، طُولَ الْحَيَاةِ .

> إِنْتَهَتِ الْقِصَّةُ الْأُولَى القصةُ الثَّانِيةُ : الأَرنبُ الذَّكِيُّ

### لا أخية

شَخْصٌ غَرِبٌ تَسْمَعُونَ دائِمًا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ مِنْكُمْ أَحَدُ وَلَنْتُ أَدْرِى أَبَدًا ، ما شَكْلُهُ ، وَكُمْ لَهُ مِنْ مُعْجِزاتِ لا تُعَدُّ أَمَّا ٱللَّهُ فَهُو تَشْهِيرٌ عِنْدَكُمْ لَكُونَهُ كُلُّ فَسَاقٍ وَوَلَدُ إِنْ تُرَكَّتْ أَبُوابُنَا مَفْتُوحَةً ، أَوْ طَارَ – عَنْ نَافِذَةٍ – زُجاجُها أَوْ خُلِمَتْ أَزِرَةٌ مِنْ مَلْبَسِ ، أَوْ سَاعَ – مِنْ آنِيَةٍ – غِطاؤُها أَوْ يُشْيِرَتْ مِنْ مَكْتُبِ أَوْراقُهُ ، أَوْ سالَ - مِنْ مِخْبَرَةِ - مِدادُها مَهْاتَ - يَغُلُو مِنْ أَذَاهُ - مَـ نُولُ ، وَكُمْ لَهُ - مِنْ أَثَرٍ - فِي بَيْنِنا شَخْصٌ خَيَالُ عَربِ مُضْعِكٌ . وَوَجْهُهُ لَمْ ثَرَهُ فِي عُمْرِنَا وَكُمْ بَحَثْنَا كُنْ زَاهُ مَرَّةً ، فَلَمْ نَقُرْ بِطَائِلِ مِنْ بَحْثِنا

فَإِنْ سَأَلُكُمْ : ومَا أَسْهُهُ ؟ ، فَهُو َ يُسَمَّى : ولا أَحَــدْ ، ثُمَّ سَأَلُنا : ومَنْ فَعَلْ ؟ ، كَانَ ٱلْجَوابُ : ولا أَحَدْ ، فَهَلْ عَرَفْتُمْ وما أَسْتُهُ ؟ ، يُعَمَّ ، يُسَمَّى: ولا أَحَدُ ! ،

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

| 1141/0 | и.           | رقم الإيشاع    |  |
|--------|--------------|----------------|--|
| ESHIN  | 444-4-4A1Y-Y | الترقيم الدولى |  |

1/M/AY

طبع بطايع دار المارف (ج.م.ع.)

## مكتبالأطمنال بقلم كألكميلاني

### أستالحيرالعالم

- ١ الملك ميداس . ٢ أن بلاد المجاتب .
  - ٣ الناصر الحندي . ٤ تصاص الأثر .
  - ه يطل أتينا . القيل الأبيش.

### قصيص علمت

- ١ أسدقاه الربيع . ٣ أورة البرسيم .
- م ق الاصطل ع جارة النابة
- ه أمرة الناميد به أم منه وأم متد .
  - ٧ الصديقتات ٨ أم مازنه
  - ٩ المنكب الحزيل. ١٠ النحلة العاملة.

### أشرالقص

- و حلفو في بلاد الأقرام
- ج و ينود المالقة .
- r و ق المزيرة الطبارة.
- و و مزيرة الحياد الناطقة .
  - ه دویش کروژو

### تقيع بربت

- ١ حي بن يقظان ۽ و ابن حيم أو بعد والحما.
  - ع عودة أبن جير إلموريا والأذ

### تصص تمشيليا

١ اللك النعار .

### تعيص فكاحيت

- و صارة . الأرتب الذكي ،
  - ٣ عقاريت الصوص ، و أنيان .
  - ه العرفدس ، أيو الحسن ،
  - ٧ حقاء الطنبوري ٨ ينت الصباغ.

### قسص ألفيلة

- ر بابا عبد الله والدر ويش
- ٧ أبو سير وأبو تبر. ٧ على بايا .
- ع عدات البرى وعدائه البحرى.
- ه الملك عجيب ٦ حسروشاه .
- ٧ الشنباد السرى ٨ عاد الدين .
- به تأجر بنداد . مه مدية النجاس

### قعصندة

- التيخ المتدى : ٢ الوزير السجين .
  - ع الأسرة القاسية . إ حام الذكري .
- ه شبكة للوث ١ أي غاية الشياطين.
  - ٧ صراع الاخويل.

### تعص كبير

- ١ العاممة. ٢ تابر البدية.
  - T يوليوس قبصر . ؛ الملك لير .

